## الرد المبكي

على المجرم الدنماركي

لفضيلة الشيخ العلامة المحدث

محمد بن علي بن آدم الإتيوبي الولوي

## ٥٩ - الرّدّ المبكي على المجرم الدنماركيّ ١/١/١٢٧٨ه

## بِشْعِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

مِنَ الدَّوْلَةِ الْبَغْضَاءِ قَدْ حَاقَهَا الظُّلَمْ مُحِبًّا لِخَيْرِ الْخَلْقِ مَنْ سَادَ بِالْحِكَمْ تُعِيشُ عَلَى الْفَسَادِ وَالْكُفْرِ وَالأَضَمْ (٢) وَآذَانُهُمْ صُمَّتْ وَأَعْمَاهُمُ الْغُمَمْ فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ قَدْ حَاطَهُ الْكَرَمْ فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ قَدْ حَاطَهُ الْكَرَمْ

لَقَدْ سَاءَنِي جُرْمٌ أَتَانِيَ خُبْرُهُ لَقَدْ سَاءَنِي وَسَاءَ مَنْ كَانَ قَلْبُهُ صَنِيعٌ أَتَى بِهِ شَيَاطِينُ دَوْلَةٍ فَيَالَيْتَهُمْ شُلَّتْ يَمِينٌ بِهَا افْتَرَوْا فِيَالَيْتَهُمْ شُلَّتْ يَمِينٌ بِهَا افْتَرَوْا فِيَالَيْتَهُمْ لَهُ أَبِي وَأُمِّي وَمُهْجَتِي

لِتُنْزِلْ عَلَيْهِمُ عَذَابًا قَدِ اصْطَلَمْ وَيَضْحَكُ مَعْهُمُ إِذِ الْكُلُّ قَدْ ظَلَمْ عَلَى كُلِّ مَنْ يَبْغِي وَيُؤْذِي أُولِي الْقِيَمْ عَلَى كُلِّ مَنْ يَبْغِي وَيُؤْذِي أُولِي الْقِيَمْ بِكُلِّ الَّذِي لَكُمْ لِسَانًا أَوِ الْقَلَمْ عَلَى الرَّاسِيَاتِ الشُّمِّ أَرْكَانُهَا انْهَدَمْ فَلَى الرَّاسِيَاتِ الشُّمِّ أَرْكَانُهَا انْهَدَمْ فَلَى الرَّاسِيَاتِ الشُّمِّ أَرْكَانُهَا انْهَدَمْ فَلِيَّاتُ الشَّمِّ أَرْكَانُهَا انْهَدَمُ وَقَدْ ضَلَّتِ الآمَالُ وَالشَّرُّ قَدْ نَجَمْ وَقَدْ ضَلَّتِ الآمَالُ وَالشَّرُّ قَدْ نَجَمْ وَقَدْ ضَلَّتِ الْإَمَالُ وَالشَّرُ قَدْ نَجَمْ وَقَدْ فَلَا أُولُو الْحِقْدِ وَالسَّقَمْ وَمَنْ تَبَتِ الْيَدَانِ مِنْهُ قَدِ اضْطَرَمْ (۱) وَمَنْ تَبَتِ الْيَدَانِ مِنْهُ قَدِ اضْطَرَمْ (۱)

فَيَا مَنْ كَفَى الْمُسْتَهْزِئِينَ حَبِيبَهُ
يَعُمُّهُمُ وَمَنْ غَدَا نَاصِرًا لَهُمْ
فَسُنَّتُكَ الَّتِي خَلَتْ قَبْلُ تَنْزِلُ
فَيَا أُمَّةَ الإِسْلَامِ قُومُوا عَلَى الْعِدَا
فَقَدْ نَزَلَتْ فِيكُمْ مَصَائِبُ لَوْ أَتَتْ
فَإِنْ لَمْ تَرَوْا هَذِي مُصَائِبُ لَوْ أَتَتْ
فَإِنْ لَمْ تَرَوْا هَذِي مُصَائِبُ لَوْ أَتَتْ
فَإِنْ لَمْ تَرَوْا هَذِي مُصَائِلُ مُجَلَّلًا
وَإِنْ تَسْكُتُوا بِالْعِلْمِ فَالْوَيْلُ قَادِمٌ
وَلَا شَكَّ أَنَّهَا مَضَى قَبْلُ مِثْلُهَا
وَلَا شَكَ أَنُها مَضَى قَبْلُ مِثْلُها
تَعَدَّى أَبُو جَهْلٍ وحَمَّالَةٌ طَغَتْ

<sup>(</sup>١) أي: استيفاء لحقِّنا ، يقال: انتصف وتنصَّف: إذا استوفى منه حقَّه كاملًا ، أفاده في «القاموس».

<sup>(</sup>٢) محرِّكة الحقد والحسد والغضب.اه. «ق».

فَذِي سُنَّةُ الإِلَهِ فِي الْخَلْقِ قَدْ جَرَتْ لِيَرْفَعَ قَدْرَهُمْ وَيُعْلِيَ ذِكْرَهُمْ فَيُعْلِيَ ذِكْرَهُمْ فَلَوْ لَا شَتِعَالُ النَّارِ فِي الْعُودِ لَمْ يَفُحْ وَلَيْسَ احْتِجَابُ الْعُمْيِ للشَّمْسِ ضَائِرًا وَلَيْسَ احْتِجَابُ الْعُمْيِ للشَّمْسِ ضَائِرًا فَقَدْرُ رَسُولِ اللهِ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرٌ لَقَدْرُ رَسُولِ اللهِ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرٌ لَقَدْرُ رَسُولِ اللهِ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرٌ لَقَدْرُ مُحَمَّدٍ لَيَقَدْ رَفَعَ الإِلَهُ قَدْرَ مُحَمَّدٍ وَيَابُعَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ شَافِعًا وَيَامَةِ شَافِعًا

فَيَمْتَحِنُ الْأَخْيَارَ بِالْفِرْقَةِ اللَّوَمْ (٢) وَيَعْرِفَ فَضْلَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْأُمَمْ لَهُ عَرْفُهُ الشَّذِي لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَشَمْ فَرِفْعَةُ قَدْرِهَا لِذِي الْبَصَرِ ارْتَسَمْ فَمِ فَمَا ضَرَّهُ قَوْمٌ أَضَلُّ مِنَ الْبَهَمْ (٣) فَمَا ضَرَّهُ قَوْمٌ أَضَلُّ مِنَ الْبَهَمْ (٣) فَمَا ضَرَّهُ وَلَيْمَ وَحَلَّاهُ بِالنِّعَمْ فَقَوْمٌ أَضَلُ مِنَ الْبَهَمْ (٣) فَمَا شَعَلَ الْبَهَمْ (لَا لَهُ عَلَى وَحَلَّاهُ بِالنِّعَمْ لِفَصَلِ الْقَضَا بِهَا فَمَا أَعْظَمَ الْكَرَمُ لِفَصْلِ الْقَضَا بِهَا فَمَا أَعْظَمَ الْكَرَمُ

(١) أي: التهب.

وَقَدْ شَرَحَ اللَّطِيفُ صَدْرًا وَأَوْدَعَهُ وَشَقَّ لَهُ الْبَدْرَ الْمُنِيرَ مِنَ السَّمَا وَشَقَّ لَهُ الْبَدْرَ الْمُنِيرَ مِنَ السَّمَا وَحَنَّ إِلَيْهِ الْجِذْعُ لَوْلَا احْتِضَانُهُ شَكَى الْعِيرُ ضُرَّهُ وَسَلَّمَهُ الصَّفَالَا شَكَى الْعِيرُ ضُرَّهُ وَسَلَّمَهُ الصَّفَالَا شَكَى الْعِيرُ ضُرَّهُ وَسَلَّمَهُ الصَّفَالَا مَسُولُ الْهُدَى أَحْيَا الْقُلُوبَ بِذِكْرِهِ هُوَ الرَّحْمَةُ الْمُهْدَاةُ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ هُوَ الرَّحْمَةُ الْمُهْدَاةُ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَمَنْ تَبِعَ الرَّسُولَ كَانَ مُعَزَّزًا فَمَنْ تَبِعَ الرَّسُولَ كَانَ مُعَزَّزًا وَمَنْ لَمْ يَرَى الْهُدَى لَدَيْهِ فَقَدْ جَنَى وَمَنْ لَمْ يَرَى الْهُدَى لَدَيْهِ فَقَدْ جَنَى

بَدَائِعَ حِكْمَةٍ فَيَا وَيْلَ مَنْ هَضَمْ (۱) وَشَاهَدَهُ كُلُّ بِلَيْلٍ قَدِ ادْلَهَمٌ وَشَاهَدَهُ كُلُّ بِلَيْلٍ قَدِ ادْلَهَمٌ لَمَا فَارَقَ الْبُكَا إِلَى سَاعَةِ النَّدَمْ فَيَا وَيْلَ أَقْوَامٍ أَضَلُّ مِنَ النَّعَمْ فَيَا وَيْلَ أَقْوَامٍ أَضَلُّ مِنَ النَّعَمْ قُلُوبَ ذَوِي الأَلْبَابِ وَالنُّورِ وَالشِّيمُ كَمَا جَاءَ فِي النَّصِّ الْكَرِيمِ قَدِارْ تَسَمْ (۳) كَمَا جَاءَ فِي النَّصِّ الْكَرِيمِ قَدِارْ تَسَمْ (۳) بِذِي الذَّارِ وَالأُخْرَى مُعَافًى مِنَ النَّقَمْ بِذِي الذَّارِ وَالأُخْرَى مُعَافًى مِنَ النَّقَمْ عَلَى نَفْسِهِ الْوَبَالَ قَدْ نَالَهُ الْغُمَمْ عَلَى نَفْسِهِ الْوَبَالَ قَدْ نَالَهُ الْغُمَمْ عَلَى نَفْسِهِ الْوَبَالَ قَدْ نَالَهُ الْغُمَمْ

 <sup>(</sup>٢) اللَّوَمُ محرّكةً: كثرة العذل، وهو هنا على حذف مضاف؛ أي: ذوي اللوم، أو وُصفوا
 به مبالغة.

<sup>(</sup>٣) محرّكة، تُسكّن هاؤه أيضًا: أولاد الضأن والمعز والبقر، أفاده في «القاموس».

فَيَا رَبِّ أَحْيِنَا عَلَى حُبِّهِ إِلَى وَيَا رَبِّ أَهِّلْنَا لإِحْيَاءِ شَرْعِهِ وَنَدْفَعُ عَنْ حَرِيمِهِ كُلَّ مُفْتَرٍ مَرِيدٍ مُعَانِدٍ وَبِالْفُحْشِ قَدْ جَرَمْ (1) صَلَاةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ سَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ الْمُحَبَّبِ فِي الْأُمَمْ وَآلٍ لَهُ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ وَالْهُدَى وَأَصْحَابِهِ أُولِي الْمَعَارِفِ وَالْكَرَمْ يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَيَا رَبِّيَ ارْحَمَا

مُفَارَقَةِ الدُّنْيَا وَنَحْنُ عَلَى النُّعَمْ وَنَنْشُرُهُ فِي الْغُرْبِ أَيْضًا وَفِي الْعَجَمْ إِذَا الأَجَلُ انْقَضَى وَحَبْلِي قَدِ انْصَرَمْ

(١) هَضَم من باب قتل: إذا كسر، ويقال: هضمه: إذا دفعه، وكسره، أفاده في ﴿المصباح؛، والمراد هنا انتهك حرمة النبيِّ ﷺ، ودنِّس عرضه، وانتهكه.

(٢) جمع صَفَاة، وهو الحجر الصَّلْد.

(٣) أي: قد ثبت، وفي نسخة بدل هذا الشطر:

كَمَا أَخْبَرَ اللهُ الْكَرِيمُ فَلْيُغْتَنَمْ

(٤) من باب ضرب، يقال: جرم فلان: إذا أذنب، كأجرم، واجترم. اهـ. اق. ا

للمزيد من كتب ودروس الشيخ، زوروا الموقع الإلكتروني www.aletioupi.com